# مطبوعات جمهورية إيران "الإسلامية"

الحرود والطايق

إعداد الكتور/سميكالسماهيل

> مراجعة وندهيق د .أحمد الشــناوي

دار الإيمان للطبع والنشر والتوزيع اسكندرية ت : ١٥٧٧٦٩٥ DAR AL EMAN

Printers, publishers & Distributers

Alex.Tel: 5457769

## حقوق الطبع مشاعة للمسلمين

رقم الإيداع ۹۷/٤۹۲۰ الترقيم الدولى I.S.B.N - 977-5191-38-6

ا**لناشر** دار الإيمان للطبع والنشروالتوزيع ۱۷ شخليل الخياط مصطفي كامل إسكندرية ت ٥٤٥٧٧٦٥

### بِنِيۡمُ لِللَّهُ الْحَجۡزِ الْجَحۡزِ الْجَحۡمَرُ عَ

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم النبيين ، والسلام على آله الطيبين ، وأصحابه أجمعين ، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين ، وبعد : كان لى صديق ينتمى اسمياً إلى العقيدة الشيعية ، وأقول اسمياً لأنه لم يكن يدرى بأن العقيدة الشيعية تستوجب لعن أصحاب رسول الله على . والقول بتحريف القرآن ، واتهام عرض الرسول على . والتعامل مع المسلمين بالتقية ( إظهار عكس ما يبطنه الإنسان ) .

ثم عرف هذا الصديق بهذه المعتقدات عندما رجع إلى الجرعات الدعوية والتثقيفية التى تقدمها وزارة الإرشاد الإسلامي بجمهورية إيران الإسلامية مجاناً.

فدفعته هذه المعرفة إلى إعادة النظر في انتمائه ، ثم انتهى به الأمر إلى الإقتصار في انتمائه على الإسلام وحده ، وذلك بالرجوع إلى المصادر التي حظيت بتوثيق جمهور العلماء المسلمين .

والتقيت - في مناسبات عديدة - بدعاة من ذوى الإلتزام الواضح والنشاط الدعوى البارز ، فألفيت كثيراً منهم يرددون بأن تلك المعتقدات الشيعية إنما تنتشر بين العوام من الشيعة فقط .

كما وقع فى يدى كتابات لبعض قادة الحركات الإسلامية التى تتمتع بشعبية كبيرة ، يؤكدون فيها بكل ثقة . وحسن نية بأن الخلاف بين الشيعة وجمهور المسلمين ليس إلا خلاف فى الفروع . لا يخرج أحد الطرفين من الملة .

فدفعتنى هذه الحقائق الواقعية إلى جمع بعض النصوص التي وقعت في يدى قدرًا وبالصدفة ، مما جادت به وزارة الإرشاد الإسلامي بجمهورية إيران



الإسلامية بسخاء . فانتقيت منها نصوصاً موجودة في أمهات الكتب الشيعية أو في مطبوعات حديثة . ثم عرضتها كما هي أو مترجمة مع بعض التساؤلات للتنبيه إلى خطورة هذه المعتقدات على من يعتقد فيها أو يتسامح معها .

وقد جعلت كل صفحتين متقابلتين في موضوع واحد بحيث تكسل إحداهما الأخرى .

وهذه نماذج قليلة من مواد غزيرة تدور حول المعنى نفسه ، وهذا لا بد من تنبيه القارئ إلى أن هذه المعتقدات لا توجد في كل مطبوعة شيعية . ولا في كل صفحة من صفحات الكتب التي توجد فيها مثل هذه المعتقدات ، فالمطبوعات التي توزعها حكومة إيران الإسلامية مختوى على الكثير من المطبوعات التي لا غبار عليها إسلامياً أو هي من المسائل الخلافية .

بيد أنى أعود فأنبه إلى أن هذه المعتقدات التى أوردت لها نماذج هى - فى اعتقادى - أشبه بالسم القليل المتناثر فى أطباق المائدة الضخمة الشهية ، التى تكفى لنقل الإنسان من عالم الأحياء إلى عالم الأموات ، أو على الأقل من عالم الأصحاء إلى عالم المرضى .

فقليل من هذه المعتقدات تكفى لإخراج المسلم من الإسلام ؛ بل وقد يجعله في مصاف المنافقين الذين يعملون لهدم الإسلام وهم يرفعون علم الإسلام .

م وهدف المؤلف - إن شاء الله - هو امتثال أمر الله بالأمر بالمعروف والنهى عن المنكر . فعسى أن تبرأ الذمة تجاه المسلمين على أخيهم من حق التذكير والنصيحة ، وما توفيقي إلا بالله .

د . سغيد اسماعيل المدينة المنورة



#### قائمة المصادر

بحار الأُنوارُ، العلم العلامة شيخُ الإسلام المولى محمد باقر المحلســــي (طـــهران: دار الكتب الإسلامية\_\_\_).

الثائرة: مجلة إسلامية سياسية (طهران: رابطة المجاهدات المسلمات، عدد جمــــادى الأولى ١٤٠٣).

الحكومة الإسلامية، المرجع الديني الأعلى الإمام المجاهد السييد روح الله الخميني (ألباني، كاليفورنيا: جمعية الطلبة المسلمين الفرس).

الدستور الإيراني لحمهورية إيران الإسلامية (قم، جمهورية إيران الإسلامية: مؤسسة الشهيد ١٤٠٠ هـ).

زيارة روز عاشورا و دعاء حضرة حجة (أمريكا وكندا: سنت لويس). سورة آية شريف وآية الكرسي وان يكاد، مع الترجمة الفارسية. الشهيد: صوت الثورة الإسلامية (محلة) المحلد ٧٥، عدد يناير ١٩٨١.

المراجعات، الإمام السيد عبد الحسين شرف الدين الموسوي (بــــيروت: مؤسســة الو فاء.

The Constitution of the Islamic Republic of Iran, Tchran: Center for the Propagation of the Pilgrimage and other Shrines. Fatima is Fatima, by Ali Shariati, translated by Laleh Bakhtiar, Tehran: The Shariati Foundation Imam, (magazine) March 1984.

Islam and Revolution, by Imam Khomeini, translated and Annotated by Hamid Algar.

Kitab Al-Irshad: The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams, Shaykh al-Mufid (Qum, Iran: Ansarian Publication).

Martyrdom: Arise and Bear Witness, by Aly Shariati, translated by Ali Asghar Ghassemy, Tehran: The Ministry of Islamic Guidance.

Martyrdom: Arise and Bear Witness, by Aly Shariati, translated by Ali Asghar Ghassemy, Tehran: The Ministry of Islamic Guidance.

A Probe into the Hoistory of Hadith, Murtaza A. Al-Askari, Karachi: Islamic Semenary Pakistan 1980.

Al-Salat, Mehdi al-Asifi, Englewood: Islamic Semenary Publications 1980.

Shi ite Islam, Allamah Sayyid Muhammad Husayn Tabatabai, translated by Sayyid Husayn Nasr, Karachi: Shia Institute of Pakistan.

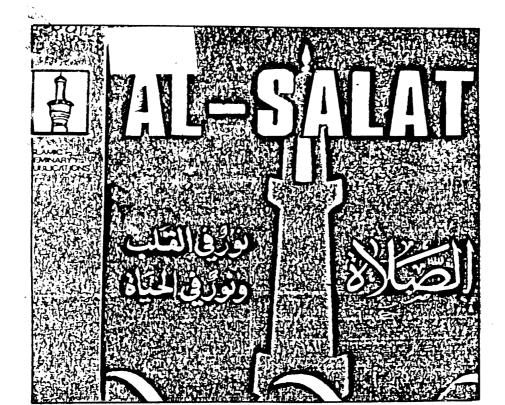

#### تعليق

ويؤكسد دسستسور

جمهورية إيران الإسلامية (المادة :٢ ،٥) المعتقدات نفسها، التي يقررها أوثق مصدر للحديث عند علماء الشيعة، الأصول من الكافي، في كتاب الحجة، وكتاب الإيمان والكفر .هل هذا يعنى أن من لا يؤمن بركن الإمامة المعصومة خارج من ملة الإسلام؟ وهل هذا يعنى أن الإمام الثاني عشر قد بقى حيا قرابة الأحد عشر قرناً، ولا يزال على قيد الحياة؟

هل يعقل هذا وليس لدينا دليل عليه من القرآن أو السنة الموثقة؟ يقول العلامة مهدى عفيفى فى كتابه التعليمى : أركان الإيمان الخمسة : الصلاة فى صفحة ١٩ – ٢٥ عن أركان الإيمان : ١ – الإيمان بإله واحد .

٢ - الإيمان بعدل الله .

٣ - الإيمان بصدق أنبياء الله .

٤ - الإيمان بضرورة القيادة المعصومة . بعد النبى محمد الله يسمون بالأثمة .

٥ – الإيمان باليوم الآخر ويومُ القيامة .

وقد عين النبي الكريم علياً ( عليه السلام ) ليكون الإمام على المسلمين بعد وفاته ، وعين كل إمام من يأتي بعده .

وفيما يلي الأئمة الأثني عشرة الخلفاء الحقيقيون للنبي ...

( ويورد الكاتب أسماء الأثنى عشر إماماً ) .

ولا يزال الإمام الثاني عشر على قيد الحياة ولكن لا يستطيع أحد رؤيته وسيظهر عندما يشاء الله ذلك ليحكم الإسلام في العالم كله »

Belief in the life Hereafter and the Day of Judgment.

The holy Prophet nominated Imam Ali (P) to be the leader of the Muslims after his death and each of the Imams nominated an Imam after himself.

The following twelve are the Imams and the truthful successors of the holy Prophet:

The twelfth Imam is still living but nobody can see him > He will reappear when Allah wills him to reappear to make Islam rule over the whole world (P. 19 23-25)





توزيع جمعيه اتحاد السلمين بمترال سكانادا



تعليق

«نظام يقوم على قاعدة الإيمان : . . . بالامامة . . . ويؤمن بالقسط . . . على أساس الكتاب وسنة المعصومين سلام الله عليهم أجمعين،

لو فلنا بأن المقصود بـ (الكتاب) هو القرآن الكريم فما هو المقصود بـ (سنة المعصومين)؟ هل الأئمة شركاء لمحمد ﷺ؟

# الدستور الاسلامي

لجمهورية ايران الاسلامية

تعلية

إذا كانت هذه هي قواعد الإيمان في الدستور، هل يعنى أن غير الجعفريين الاثنى عشرية غير مؤمنين؟ هل هذا الإعتقاد؟

وثبوت الولاية والحاكمية للامام (ع) لا تعني تجرده عن منزلته التي هي له عند الله ، ولا تجعله مثل من عداه من الحكام ، فان للامام مقاما محمودا ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضم لولايتها وسيطرتها جميع ذرات هذا الكون ، وان من ضروريات مذهبنا أن لائمتنا مقاما لا يبلغه ملك مقرب ، ولا نبي مرسل ، وبموجب ما لدينا من الروايات والأحاديث فان الرسول الاعظم (ص) والائمة (ع) كانوا قبل هذا العالم اتوارا فجعلهم الله بعرشه محدقين ، وجعل لهم مسن المنزلة والزلفي ما لا يعلمه الا الله ، وقد قال جبرئيل لله كما ورد في روايات المراج لله دنوت انملة لاحترقت ، وقد ورد عنهم (ع) : أن لنا مع الله موجودة لفاطمة الزهراء عليها السلام لا بمعنى انها خليفة او حاكمة موجين نقول : ان فاطمة (ع) لم تكن قاضية ، فهذه المنزلة شيء آخر وراء الولاية والخلافة والامرة ، وحين نقول : ان فاطمة (ع) لم تكن قاضية او حاكمة او خليفة وحين نقول : ان فاطمة (ع) لم تكن قاضية ، كما لا يعني ذلك فليس يعني ذلك تجردها عن تلك المنزلة المقربة ، كما لا يعني ذلك

ص ۲٥ - ٥٥

Reproduced by:
Moslem Student Association
(Persian Speaking Group)
P.O. Box 6322 Albany, CA 94706



### البحركذ الاسيف لامية في ايران

نحن نعتقد أن المنتسب الذي منحه الأئمة (ع) للفقها، لا يزال محفوظا لهم ، لان الائمة الذين لا تنصور فيهم السهو أو الغفلة ، ونعتقد فيهم الاحاطة بكل ما فيه مصلحة للمسلمين ، كانوا على علم بأن هذا المنصب لا يزول عن الفقها، من بعدهم بمجرد وفاتهم، وأذا كان الامام يعرف أن أمر هذا التعيين منوط بحياته لكان ينبغي له أن يلفت أنظار الناس ألى ذلك ، بأن يبين لهم أن منصب هؤلاء الفقهاء موقوت بحياة الائمة ، وبعدها يكون الفقها، معزولين ،

910

# أبحاومه الاستامية

فإن للإمام مقاماً محموداً ودرجة سامية وخلافة تكوينية تخضع لولايتها ذرات الكون.

وإن من ضروريات مـذهبنا أن لأثــمــتــنا مقـاماً لا يبلغه ملك مـقـرب ولا مرسل !

هُل يمكن أن يقبل المسلم العاقل والمسلمة مشل هذا القول، ويعتقد بأن الأئمة أفضل من جبريل المسلم ومحمد القوالرسل من أولى العزم صلوات الله وسلامه عليهم ؟

المسترجع الذيني الأعلى الإمام المجاهب والسيد وقع التدائج ميشيني

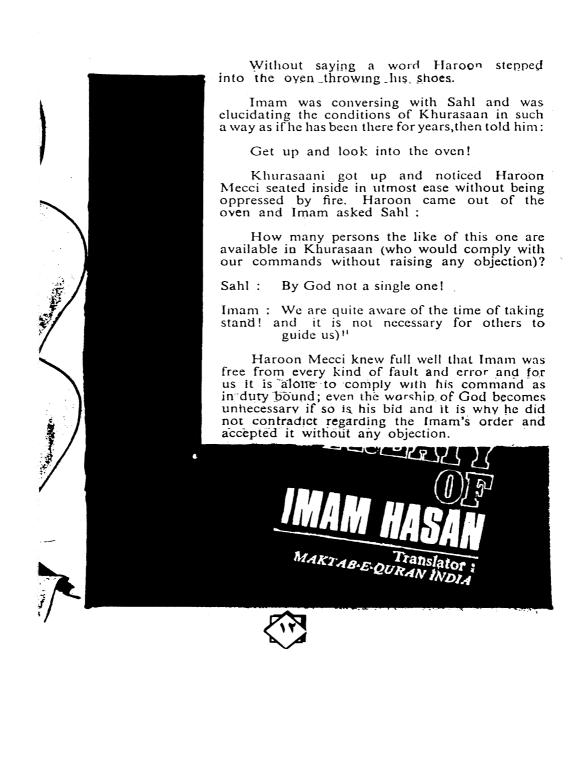

يقول مؤلف كتيب : معاهدة الإمام حسن ، من منشورات المكتبة الإسلامية الكبرى بطهران في إيران في صفحة ٦-٥ :

ا ... وأمر الإمام هارون أن يلقى بنفسه فى التنور ، وبدون أن يلفظ بكلمة دخل فيه ، بعد أن خلع نعليه وطلب الإمام من الخراساني أن ينظر فنظر الخراساني فى الفرن فوجد هارون مكى يجلس مستريحاً ، دون أن تؤذيه النار .

فقد كان هارون يعتقد جازماً بأن الإمام معصوم من الخطأ والسهو ، وبالنسبة لنا فإن أمر الإمام هو الأمر الوحيد الذى ينبغى أن يطاع . حتى لو قال بأن عبادة الله غير ضرورية .

ولهذا فإن هارون قام بتنفيذ أمر الإمام بدون أي اعتراض. »

سیامان گرته: پلاک،۷۲۱ تهزان خیابان گرته: پلاک،۷۲۱ تلفن:۳۰۲۸٤۹

#### تعليق

هل يقبل مسلم عاقل ومسلمة مثل هذه الطاعة العمياء لأى مخلوق ؟ •حتى لو قال بأن عبادة الله غير ضرورية، يطيعه فيها؟

GREAT ISLAMIC LIBRARY

TEHRAN - IRAN

Ave. GOETHE No. 221 Tel. 352849



مقبولة عمر بن حنظلة:

والآن لننظر ماذا تقوله هذه المقبولة وما المقصود منها :

محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بسن الحسين ، عن محمد بن عيسى ، عن صفوان بن يحيى ، عن داود بن الحصين ، عن عمر بن حنظلة :

«قال: سألت ابا عبدالله عليه السلام عن رجلين من اصحابنا بينهما منازعة في دين او ميراث ، فتحاكما الى السلطان والى القضاة أيحل ذلك ؟ قال: من تحاكم اليهم في حق او باطل فانما تحاكم الى الطاغوت ، وما يحكم له فانما يأخذه سحتا وان كان حقا ثابتا له لانه اخذه بحكم الطاغوت وما امر الله ان يكفر به ، قال الله تعالى : « يريدون ان يتحاكموا الى الطاغوت وقد امروا ان يكفروا به » ، قلت كيف يصنعان ؟ قال : ينظران من كان منكم ممن قد روى حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف احكامنا ... فليرضوا به حكما فاني قد جعلته عليكم حاكما . . ه (١) .

NY- N7 00

Reproduced by:
Moslem Student Association
(Persian Speaking Group)
P.O. Box 6322 Albany, CA 94706



## أبحركذ الاسينسلامية في ايران



بعبارة أخرى، جميع حكام وقضاة المسلمين من عهد أبي بكر الصديق إلى يومنا هذا طواغيت مالم يكونوا جعفريين! لهذا السبب حرص دستور حكومة الخميني على تجنيب الشيعى من التحاكم إلى غير الشيعى أو غير التشريعات الشيعية .(المواد:٧٢,١١٥)

هل يقبل المسلم العاقل والمسلمة مثل هذا الإدعاء؟

# أبحاومة الأسيلامية

المسترجع الذيني الأعلى الإمام المجاهب والسيدرُوح التدائمينيني

تعليق

يقول علماء الشيعة بأن المهدى ولد قبل أحد عشر قرناً ولايزال على قيد الحياة ومعه (القريبات الكامل) وسوف يستلم زمام الحكم في الحكومة الشيعية.

هل هذا حق حكومة إسلامية أم حكومة طائفية ؟ وهل تقبل العدالة البشرية فضلاً عن العدالة الإلهية أن يكون حتى الشيعى الاثنى عشرى مواطنا ناقص الأهلية، في وطنه الإسسلامي الشسيعي؟

# الدستور الاسلامي

لجمهورية ايران الاسلامية

المادة الواحدة والعشرون بعد المأة

يوُدي رئيس الجمهورية في (مجلس الشورى الوطني) في اجتماع يحضره رئيس (المحكمة المليا) واعضاء (منجلس المحسافظة على الدستور) اليمين

النالية، وبوقع على ورقة النسم: بسمالله الرحمن الرحيم

وانني بأعتباري رئيساً للجمهورية، ألسم لل أمام اللرآن الكريم، وأمام النعب الايراني، بالله القادر المتعبال، أن أكون حارسا للمذهب الرسمي، ونظام الجمهورية الاسلامية، ودستور البلاد، وأن أبغل كالة قدراتي وامكانياتي في طريق أداء مسؤولياتي التي تحملتها، وأن أجمل نفس وقفا على خدمة الشعب، واعبلاء الوطن، ونشر الدين والاخبلاق،



تكون ولاية الامر، والأمة في غيبة الامام المهدي عجل الله تعالى فرجه عنى جمهورية ايران الاسلامية، للفقيه العادل، التقي، العارف بالعصر الشجاع، المدير، والمدّبر، الذي تعرفه اكثرية الجماهير وتتقبل قيادته، وفي حالة عدم احراز اي فقيم لهذه الاكثرية، فان القائد، أو (مجلس القيادة) المركب من الفقهاء جامعي الشرائط، يستحمل هذه المسؤولية وفسقا للمادة السابعة بعد المأة. <u>चह्यो</u>ल

110-1-1

गोल्पद्मा



المادة النانية عشرة

الدين الرسمي لايران هو الاسلام والمذهب الجعفري الافيني عشري. وهذه المادة غير قابلة للتغيير الى الابد.



لايستطيع (مجلس الشورى الوطني) أن يسن القوانين المقايرة لقواعد واحكام المذهب الرسمي للدولة، أو الدستور. تحديد هذا الأمر بالصورة المذكورة في المادة السادسة والتسعين، يكون من مسؤولية مجلس المحافظة على الدستور.



المادة الخامسة عشرة بعد المأة

يجب أن بُنتخب رئيس الجمهورية من بين رجالات الدين والسياسة الذين نتوفر فيهم الشروط التالية:

أن يكون ابراني الاصل، ويحمل الجنسية الابرانية، مديرا، مسديرا، ذا ماض مشرق، نتوفر فيه الامانة، والنفوى، مؤمنا ومعتقدا بسمبادى، الجمهورية الاسلامية، والمذهب الرسمي للدولة



P. 144

trary to God's command, can be obey them, telling himself, "Tagiya is my religion and the religion of my forefathers" The ques-



## AND REVOLUTION

The purpose of taqiya is the preservation of Islam and the Shi'i school! if people had not resorted to it, our school of thought would have been destroyed.

P. 144

Writings and Declarations of Imam Khomeini

ويؤكد الخُميني على أهمية التقية بما ترجمته: «الغرض من التقية هو حفظ الإسلام والمدرسة الشيعية. ولولا أن الناس لجأوا إلى التقية لتم القضاء على مدرستنا الفكرية.»

ألا يعتقد المسلم العاقل والمسلمة أن التقية هي النفاق ؟ وأن المنافقين في الدرك الأسفل من النار؟ ولاسيما إذا كانت لحفظ العقيدة الشيعية، أي تستممل ضد المسلمين وغيرهم؟

\$

Translated and Annotated by Hamid Algar



الاصول من آاته سينااد تجلیق هسلا ورد فسی الأصول من الكافی وهو أوثق مصدر للحدیث عند الشیعة عن التقیة (ج۲:۲۲) أی أن یظهر الانسان عکس ما یخفیه فی نفسه

تَفَلَّمُ مِنْ الْحَجَفِ فَكُرَّرِ عَيْقُ اللَّهِ اللَّهِ الْمُحَاقِ فَيْ الْمُحَاقِ فَيْ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِينِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحَالِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحِلِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُحْلِقِينَ الْمُعَالِقِينَا الْمُحْل

آلمنُ فَى الْمَالُولِينَ مَالِمُ ٣٢٩ ٣٢٩ هر مع تعليقا ست كَي فقه ما خوزة من عدة شروح

- ابن أبي ممير ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عمر الأعجمي قال: قال لي أبوعبداته للجنائي : يا أباعمر إن تسعة أعشار الدين في التقيّة ولا دين لمن لاتقيّة له و التقيّة في كلّ شي، إلّا في النبيذ و المسح على الخقين (١)

- على بن بعيى ، عن أحد بن على بن عيسى ، عن على ن خالد ؛ والحسين بن سعيد عيماً ، عن النفر بن سويد ، عن يحيى بن عمران الحلبي ، عن حسين بن أبي الملا عن حبيب بن بشر قال : قال أبوعبد الله علي الله على يقول : لاوالله ماعلى وجه الأرض شي أحب إلي من التقية ، ياحبيب إنه من كانت له تقية رفعه الله ، يا حبيب من لم تكن له تقية وضعه الله ، ماحيب إن الناس إنما م في هدنة (٢) فلو قد كان ذلك كان هذا (١).

اصُولِيًا فِي

تأليف:

تَفَلَكُو لِمِنْ الْمُحْتَةِ فَي الْمُحْتَةِ الْمُحْتَقِقِ اللَّهِ الْمُحْتَةِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُحْتَةِ الْمُعْتِي الْمُحْتَةِ الْمُحْتَةِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِلِقِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِلِقِي الْمُعْتِي الْمُعِلِقِ الْمُعِلِقِي الْمُعْتِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعْتِي الْمُعِلِقِي الْمُعْتِي الْمُعِلِقِي الْمُعْتِي الْمُعِلِقِي الْمُعِلِقِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعِي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِقِ الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِي الْمُعْتِ

#### تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق

إن قرآن المسلمين - حسب العد المشهور - لايزيد على (٦٢٣٦)آية بدون البسسملة في بدايات السور. فهل يعنى هذا أن قرآن المسلمين ينقص بمقدار الثلثين؟

ماذا بقى للمسلمين من الإسلام إذا كان المصدر الأول للإسلام، القرآن الكريم قد تعرض للتحريف والنقصان كما تدعيه المصادر الشيعية الموثقة؟

> بسرمابه: جناب آقای حاج سید محدود گنابچی از انتشادات مرق بفروشی عمیت اسلامید طران نیمایان اضرسرو



#### ﴿ باب ﴾

#### ¢( انه لم يجمع الترآن كله الا الالمة عليهم السلام وأنهم )¢ ¢( يعلمون علمه كله )¢

ا \_ عمد بن يحيى ، عن أحمد بن عمد ، عن ابن محبوب ، عن عمر و بن أبي المقدام عن جابر قال : سمعت أبا جعفر تلك يقول : ما اد عى أحد من الناس أن جمع القرآن كله كما أنزل إلا كذاب ، وما جعه و حفظه كما نز له الله تعالى إلا على بن أبي طالب على والأثمة من بعده كاليكل .

٢٨ - علي بن الحكم، عن هشام بن سالم (٢)، عن أبي عبدالله عَلَيْكُمْ قال: إنَّ القرآن الَّذِي جا، به جبرتيل تَلْقِلُكُمْ إلى عَنْ يَلِنَانَهُ سبعة عشر ألف آية (٢).

ع ٢ عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن على بن سليمان ، عن بعض أصحابه ، عن أبي الحسن عَلَيْكُ قال : قلت له : جعلت فداك إنّا نسمع الآيات في القرآن ليس هي عندنا كما نسمعها ولا نحسن أن نقرأها كما بلغنا عنكم ، فهل نأثم؟ فقال : لا ، اقرؤوا كما تعلمتم فسيجيئكم من يعلمكم (١١).





#### THREE METHODS OF RELIGIOUS THOUGHT

organized them according to the headings of jurisprudence and articles of faith. (Each one of the Shi'ite scholars of hadith had assembled sayings he had collected from the Imams in a book called Agl, or Principle.) The book of Kulayni known as  $K\bar{a}f\bar{i}$  is divided into three parts: Principles, Branches, and Miscellaneous Articles, and contains 16,199 hadiths. It is the most trustworthy and celebrated work of hadith known in the Shi'ite world.



العلامة سنيد محمد حسين طبطبائي

ALLAMAH SAYYID MUHAMMAD HUSAYN TABAT ABAI

TRASLATED BY

SAYYID HUSAYN NASR

سيد حسين نصر



يقول العلامة الشيمي سيد محمد طبطبائي في كتابه : الإسلام الشيعي ، في صفحة ١١٠ بأن :

كتاب الكليني ، المعروف بالكافي ينقسم إلى ثلاثة أقسام : الأصول ، والموضوعات المتفرقة ، ويتضمن (١٦١٩٩) حديثاً . أنه أوثق مصدر معتبر ومشهور للحديث عند الشيعة ،

#### تطيق

ولكن من يقرأ الكافى يجد أن أكثر من نصف محتوياته متعارضة، أو يتعارض مع الفطرة البشرية، ويسقط عندما نختبره بأصول التحقيق فى الأحاديث النبوية، أو عندما تعارضه بنصوص القرآن الكريم . وقد قال أحد علماء الشيعة مدافعاً عن هذه التناقضات بقوله إن الشيعة لا يأخذون بأكثر من نصف «الأحاديث» الواردة فى الكافى . هذا مع أنه أوثق مصدر للحديث.

ولكن، ألا يُذكّر هذا القول بقصة أهل القرية التي لم يجدوا أفضل من نصف مجنون يحتكمون إليه ويخضعون لتعليماته . حتى مصيرهم في الحياة الأبدية يضعونه في يده؟

فهل يحكن للمسلم العاقل أو المسلمة أن يعتمد على مثل هذا المصدر؟



٢ \_ يج : الصفار عن أحمد بن الحسين عن ابن عيسى عن الحسين بن بربرة عن الساعل بن عبد العزيز عن أبان عن أبي بصير عن الصادق تَطْقِلْكُمُ قال : قلت له: مافضلنا من قال : فسكت عنى حتى كنا بالا بطح من مكة ، و رأينا الناس يضجون (١) إلى الله ، قال : ما أكثر الضجيج و العجيج ، و أقل الحجيج !! و الذي بعث بالنبوة عبداً وعجل بروحه إلى الجنة ما متقبل الله إلا منك و من أصحابك خاصة ، قال : ثم مسح يده على وجهى فنظرت فاذا أكثر الناس خنازير و حمير و قردة إلا رجل بعد رجل (٢).

٣ \_ يج : الصفار عن أبي سليمان داود بن عبدالله عن سهل بن زياد عن عثمان ابن عيسى عن الحسن بن على بن أبي حزة عن أبيه عن أبي بصير قال : قلت لا يي جعفر عليه السلام : أنا مولاك و من شيعتك ضعيف ضرير ، اضمن لي الجنة .

قال: أولا ا عطيك علامة الأثمة ؟ قلت: و ما عليك أن تجمعها لي ؟ قال: و تحب ذلك ؟ قلت: كيف لا ا حب ؟ فما زاد أن مسح على بصرى فأبصرت جميع ما في السقيفة التي كان فيها جالساً ، قال: يا أبا على هذا بصرك ، فانظر ما ترى بعينك ، قال: فوالله ما أبصرت إلّا كلبا و خنزيراً و قرداً ، قلت : ما هذا الخلق الممسوخ ؟

قال : هذا الذي ترى ، هذا السواد الأعظم ، و لو كشف الغطاء للناس ما نظر الشيعة إلى من خالفهم إلا في هذه الصورة ، ثم قال : يا أبا على إن أحببت تركنك على حالك هكذا و حسابك على الله ، و إن أحببت ضمنت لك على الله الجنة ورددتك على حالك الأول ، قلت : لاحاجة في إلى النظر إلى هذا الخلق المنكوس ، رد في فما للجنة عوض ، فمسخ يده على عينى فرجعت كما كنت (٢) . (كتاب الإمامه)

#### تعلبق

هذا ما ورد في بحار الأنوار أحد كتب الحديث الشيعية عن كبار الـصحابة، وهذا ما ورد عن المخالفين للشيعة من أمة محمد كا ! هلا يقبل المسلم العاقل أو المسلمة مثل هذا الادعاء ؟

# بحايراً الأنوال

مَ كَيْفَ الْخُوالْسَالِعِ وَالتَّلَانُونَ

## العَالِيَ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَّمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعْلِمُ الْمُعْمِلِمِي الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلْمُ الْ

٨- فس : أحد بن الحسن التاجر ، عن الحسن بن علي الصوني ، عن زكريا ابن على ، عن على بن على ألف المؤمنين ابن على ، عن على بن على النها قال : لما أقام رسول الله والمؤمنين عليا بوم غدير خم كان بحدائه سبعة نفر من المنافقين ، منهم أبوبكر و عمر وعبدالرحان بن عوف و سعد بن أبي وقياس و أبو عبيدة و سالم مولى أبي حديفة و المفيرة بن شعبة ، قال عمر : أما ترون عينيه كأتهما عينا مجنون ؟ \_ يعني النبي والمؤلل الساعة يقوم و يقول : قال لي ربي ، فلما قام قال : أيها الناس من أولى بكم من أنفسكم ؟ قالوا : الله و رسوله ، قال : اللهم فاشهد ، ثم قال : ألا من كنت مولا ، فعلي مولا ، و سلموا عليه با مرة المؤمنين ، فأنزل جبر ثيل تليال أن الله من الوا الله والمؤمنين ، فأنزل الله : «يحلفون بالله ما قالوا أن . ( في أحدا الخدير ) فسألهم فأنكروا و حلفوا ، فأنزل الله : «يحلفون بالله ما قالوا (٥) ، ( في أحدا الخدير )

هذا ادعاء أوذق كتب الشيعة عن الصحابة رضوان الله عليهم جميعاً أنهم منافقون ومن هؤلاء المنكورين خمسة من المبشرين بالجنة ، أبو بكر وعمر وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وأبو عبيدة بن (الجراح ، ذهل هذا منقول أو معقول ؟

لصلحها التي مكل المنحية المنطاني تران - بازار سلطاني معن ٢٠٤١٠

## الأصول من الخطاية

# تفكه كالميكلا الجنجة في المنجاق المنات المنطقة المنات المنطقة المنطقة

A - 44 / WYA 15 - 15 7:17



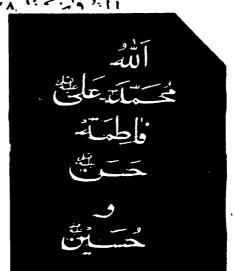



هذا ما ورد على غلاف كتيب للأدعية والمسلم يعلم أن الله هو الخالق الواحد الأحد ولكن هل على بن أبي طالب شريك لمحمد على ؟ وهل يستحق على بن ابى طالب وابنيه الحسن والحسين دعاء على ولا يستحقها رسول رب العالمين وابنته فاطمة الزهراء ؟ للإجابة على هذه التساؤلات أنظر ما يقوله الخميني عن الولاية التكوينية وما يقوله أوثق مصدر للحديث عند الشيعة في هذا الحديث.

٢- على بن عد و عد بن الحسن، عن سهل بن ذياد ، عن عد بن الوليد شباب السير في قال : حد ثنا سعيد الأعرج قال : دخلت أنا وسليمان بن خالد على أبي عبدالله على المناه عنه ينتهى عنه فابتدأنا فقال : ياسليمان ماجاء عن أمير المؤمنين المناه الفضل عنه ينتهى عنه جرى لمعن الفضل ماجرى لرسول الله على الله ولرسول الله على الفضل على جيع من خلق جرى لمعن المناه المؤمنين عليه في في من أحكامه كالمعتب على الله عن وجل وعلى الله المعتب على الله عنه وجل وعلى

وقال: قال أهير المؤمنين عَلَيْتُكُمُّ: أنا قسيم الله بين الجنبة والنار: وأنا الغاروق الأكبر وأنا صاحب العصا والميسم، ولقد أقر ت لي جميع الملائكة والر وح بمثلما أقر ت لمحمد عَلِيْنَ واقد حلت على مثل عولة عن عَلِيْنَ وهي حولة الرب وإن عَما عَلَيْنَ يَدَى في معلى على حد منطقه، عَلَيْنَ يدعى فيكسى و يستنطق وأ دعى فأكسى وأستنطق فأنطق على حد منطقه، ولقد أعطيت خصالاً لم يعطهن أحد قبلي، علمت علم المنايا والبلايا، والأنساب وفصل الخطاب، فلم يفتني ما سبقني، ولم يعزب عني ما غاب عني، أبستر با ذن الله وأود يعن الله عز وجل ، كل دلك مكمني الله فيه با ذنه.



اصوليافي

اليف:

نَعْلَمُ مِنْ الْحَجَةَ فَحَلَ نَعِيْقُ اللَّهُ الْحَجَةُ فَعَلَى نَعِيْقُ اللَّهُ الْحَجَةُ فَاللَّهُ الْحَجَةُ فَاللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا الللَّالِمُ الل

الكليكالالكالكالم

آلمنوفي تشر ٢١٨ ٢٩٧٩ هـ

وباب ورضطاعة الائمة

الما على بن إبراهيم ، عن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن أبي سلمة عن أبي عبدالله تختي قال : سمعته يقول : نحن الذين فرض الله طاعتنا ، لا يسع الناس إلا معرفتنا ولا يمذر الناس بجهالتنا ، من عرفنا كان مؤمنا ، ومن أنكرنا كان كافرا ، ومن لم يعرفنا ولم ينكرنا كان ضالا حتى يرجع إلى الهدى الذي افترض الله عليه من طاعتنا الواجبة فإن يمت على ضلالته يفعل الله به ما يشا ،

از انتشارات

م تما بفروشی علمیت اسلامتیه طران نیمان اضرسرو

تلفن ٥٠٣٠٠

خفرق لم

الإسلام غير الشيعة.

هل يقبل المسلم

العاقل أو المسلمة هذا الإدعاء

ا بولاية على

## ع (الله ورثواعلم النبي وجميع الانبياء والاوصياء) ع (الذين من قبلهم)

ا - علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبدالعزيز بن المهتدي ، عن عبدالله بن جندب أنّه كتب إليه الرضا عَلَيْهِ : أمّا بعد ، فان محداً عَلَيْهُ كان أميزالله في خلقه فلما قبض عَلَيْهُ كن أهل البيتورثنه ، فنحن أمناه الله في أدضه (۱) ،عندنا علم البلايا والمنايا ، وأنساب العرب (۱) ،ومولد الاسلام ، وإنّا لنعرف الرجل إذا رأيناه بحقيقة الايمان ، وحقيقة النفاق ، وإن شيعتنا لمكتوبون بأسمائهم و أسماء آبائهم ، أخذ الله علينا وعليهم الميثاق ، يردون موردنا ويدخلون مدخلنا ، ليس على ملّة الاسلام غيرنا

-۲۲۶\_ كناب الحجية -۲۲۶\_

 الاصول

ألككت التائزي

المنوفي كالمراهم ١٩٧٨م

صيحة وعتق علي على كرنغفاري

التج محلالا فحنك 1744

تهران- إزارسطاني

ت سه . . مرتضی احدی شمغن ۲۰۶۱۰

الطبعة النالغة

عن عدين مسلم قال: سمعت أباجعفر تُلبِّكُم يقول: ما احتضر الحسن بن على عليه التظاء قاللحسين : ياأخي إنَّي أُوسيك بوسيَّة فاحفظها ، فا ذا أنا متُّفهيِّنني ثم وجبهني إلى رسولالله عَرَانِكُمْ لا حَدَث بدعهداً ثم اصر فني إلى أمنى فاطمة اللَّهُ اللَّهُ مَنْ فادفنتي ، بالبقيع، واعلمأنه سيصيبني من الحميرا، ما يعلم الناس من صنيعها وعداوتها لله ولرسوله وعداوتها لنا أهل البيت ، فلم اقبض الحس يَسْتُكُرُ [و]وضع على سرير ، فانطلقوا به إلى مصلى رسول الله عَبِين الذي كان يصلى فيه على الجنائر فصلى على الحسن عَبْدِين فلمنا أن صلى عليه حل فا دخل المسجد، فلمنا ا وقف على قبر رسول الله على للم عائشة الخبر وقيل لها: إنهم قد أقبلوا بالحسن بن علي ليدفن مع رسول الله فخرجت مبادرة على بغل بسرج ـ فكانت أوس امرأه دكبت في الاسلام سرجاً ـ فوقفت وقالت: نحموا ابنكم عن بيتي ، فا نَّ الايدفن فيه شي، ولا يهنك على رسول الله حجابه ، فقال لها الحسين بن علي صلوات الله عليهما : قديماً هنكت أنت وأبوك حجاب رسول الله و أدخلت بينه من لا يحب رسول الله قربه ، و إن الله سائلك عن ذلك ياعائشة ، إن أخى أمرنىأن أقر به من أبيه رسول الله عَنافَ الله المحدث به عهداً واعلمي أنَّ أخي أعلم الناس بالله ورسوله وأعلم بتأويل كتابه من أن يهتك على دسول السُّستر ، لأنَّ الله تبارك وتمالى يقول : ديا أيها الَّذين آمنوا لاتدخاوابيوت النبي إلا أن يؤذن لكم (٢)، وقد أدخلت أنت بيت رسول الله عَلَيْ الرجال بغير أدنه وقد قال الشَّعرُ وحلُّ ديا أيتُها الَّذين آمنوا لاتر فعوا أسواتكم فوق صوت السيَّ، ولعمري لقدضر بت أنت لأبيك وفاروقه عند أدن رسول الله عَيْنَ المعاول ، وقال الله عز وجل «إنَّ الَّذين يغضُّون أَسواتهم عندر سول الله أولئك الَّذين امتحن الله قلوبهم المتقوى (١)» و لعمري لقد أدخل أبوك و فاروقه على رسول الله عَمِالِينَ اللهُ بقربهما منه الأذي ، و ما رعيا من حقّه ما أمرهما الله به على لسان رسول الله عَيْن الله عَن الله عرقم من المؤمنين أمواتاً ماحرٌ ممنهم أحيا. ،وتالله يا عائشة لوكان هذا الّذي كرهنيه من دفن الحسن عند أبيه رسول الله صلوات الله عليهما جائزاً فيما بيننا و بين الله لعلمت أنه سيدفن و إن رغم معطسك ( ج ۲۰۲ - ۲۰۲) یقول علی شریعتی فی کتابه فاطمة هی فاطمة ( طهران : مؤسسة شریعتی ) فی صفحة ۲۰۷ – ۲۰۸ :

لقد علموا ( أبو بكر وعمر والذين بايعوا أبا بكر ) أنهم لن يظفروا ببيعة على مادامت فاطمة على قيد الحياة . فعلى لا يستطيع المبايعة لأن فاطمة تعارض السلطلة أو القوة التي لا تعرف معنى الحق . ولم يكن لديها أى نية للتهاون معهم : وتمسكت بموقفها القوى حتى ماتت . ولم يغادرها الشعور بالغيظ ...

ويتوفى النبى ويبقى على فى منزله . وتتم مصادرة الإرث وهو الدخل الوحيد لها ولأولادها ولزوجها . وتقع السلطة فى يد أبى بكر وعمر . ويصبح مصير الإسلام ومستقبله فى يد رجل مثل : عبد الرحمن بن عوف عابد المال ؛ والارستقراطى عثمان ، وعديم المبالاة خالد بن الوليد ؛ وعديم التقوى سعد بن أبى وقاص ...

فاطمة لا تستسلم:

ولكن فاطمة لا يقر لها قرار . وتحت جبل من الأحزان تحمل قلبها المكلوم ، وتستمر في مقاومتها ، وتصديها للخلافة الظالمة . إنها تعتقد بأن الخلافة غير جديرة بالتقدير . ولكي تستعيد و فدك ، فإنها لم تقف مكتوفة الأيدى ؛ بل كانت تهاجم وتنتقد . وكانت تخاول أن تثبت لكل أحد بأن الخليفة يعمل على الانتقام منها سياسياً ، ويسدد إليها وإلى على ضربة إقتصادية بحرمانها من و فداك »

#### Fatima Does Not Give Up

But Fatima does not sit down. Under a mountain, full of sorrow, bearing her bereaving spirit, she continues her resistance and her struggle against the oppressive Caliphate. She believes the Caliphate to be unworthy. In order to get back Fadak, she does not stand still. Her efforts are always to attack and criticize. She tries to prove to everyone that







Writings and Declarations of Imam Khomeini

تعليق

لقد جمعت أوثق المصادر الإسلامية للحديث حوالى ألف وستماثة الحديث غير متكررة، رواه الصحابى الجليل أبو هريرة. ولأنه عاش طويلاً عقب وفاة الرسول الله فقد كان أستاذاً لكثير من التابعين. ألا يعتقد المسلم العاقل والمسلمة أن في هذا القول ترويج لإدعاءات أمد الاسلام العائل في معلميه أن المدد الاسلام بالتشكيك في معلميه

ألا يعتقد المسلم العاقل والمسلمة أن في هذا القول ترويج لإدعاءات أعداء الإسلام الذين يخططون لهدم الإسلام بالتشكيك في معلميه الأوائل والذين حفظوا هذا الدين ونقلوه إلينا؟

Translated and Annotated by Hamid Algar



tee and cannot exercise God's trust. God knows what misfortunes Islam has suffered from its inception down to the present at the hands of these evil 'ulama! Abu Hurayra', was one of the fuqaha, but God knows what judgments he falsified for Mu'awiya and others like him, and what damage he inflicted upon Islam. When an ordinary person enters the service of an oppressive government, he is to be accounted a sinner, but no greater harm will come of it.

P. 143

يقول الخميني في كتابه الإسلام والثورة :

كتابات وقرارات الإمام الخميني ، جمعه وترجمة من الفارسية إلى الإنجليزية حميد القار :

 إن الله يعلم بما لقيه الإسلام من سوء الحظ ، منذ بدايته إلى هذا اليوم ، على يد العلماء الشياطين . لقد كان أبو هريرة واحداً من الفقهاء ، ولكن الله يعلم كم من الأحكام قام بتزويرها لمعاوية ولأمثاله ، وكم من الضرر الحق بالإسلام . »



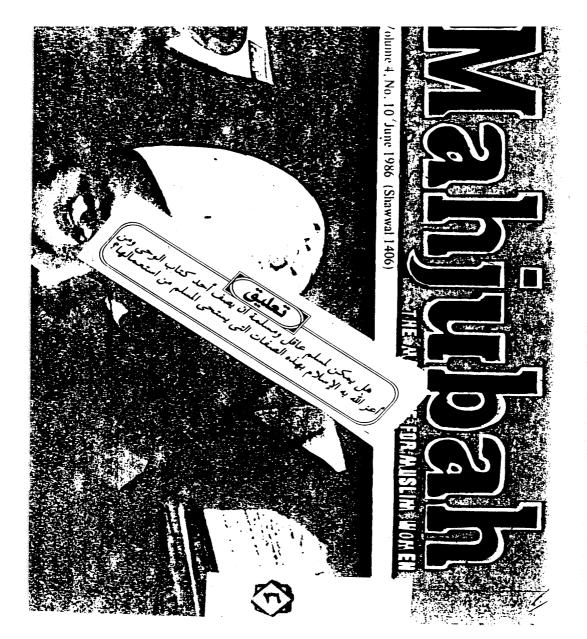

Hadrat Zaynab's eloquence and courage is unparalled, yet her predecessors already established the path she so bravely followed after the atrocity of Karbala. The same noble blood that inspired Zaynab (A.S.) to such peaks of eloquence instilled similar feelings in Muslim women before her. Just as Zaynab (A.S.) rose to perpetuate the message of Islam and of her noble brother, an equally brave and articulate lady perpetuated the message of his beloved father, Imam Ali (A.S.). This courageous lady was Su'dah, the daughter of Amar Hamedani. The object of her hate and anger was the infamous caliph of the time, Muawiyah, who excelled in cruelty, oppression and baseness.

30



وتقول مجلة محجوبة التي تصدر من طهران ، في عددها لشوال ١٤٠٦ : « هذه المرأة الشجاعة هي سودة بنت عمار حميداني . وكان هدف حقدها وغضبها هو خليفة ذلك الزمان السئ السمعة ، معاوية ، الذي تفوق في وحشيته ، وظلمه ، وخساسته . »





وما نريد أن نقوله هنا الأن هو أن ظاهرة : النفاق كانت موجودة في المرحلة الأولى من الإسلام وفي حياة الرسول الأعظم وكانت تشكل كابوساً ثقيلاً يقض, مضجع المؤمنين .

وقد تجسد النفاق في بعض قادة الحركة الثورية كطلحة والزبير وغيرهم كانوا يأملون من مشاركتهم للجماهير في الإنتفاضة . والحصول على بعض المكاسب والامتيازات . ولما اصطدموا بعدل أمير المؤمنين على وعه وشدته انفضوا عنه وشقوا عصا المسلمين وأعلنوا التفرد في البصرة .

وقد تجدد النفاق في بعض قادة الحركة الثورية كطلحة والزبير وغيرهم الذين كانوا يأملون من مشاركتهم للجماهير في الانتفاضة، الحصول على بعض المكاسب والاحتيازات، ولما اصطدموا بعدل امير المؤمين على «ع وشدته انفضوا عنه وشقوا عصا المسلمين واعلنوا التمرد في البصرة.

ويقول على شريعتى في كتابه فاطمة هي فاطمة في صفحة ٢٠٧ :

• ووقع مصير الإسلام ومستقبلة في يد رجال من مثل عبد الرحمن بن عوف ، عابد المال : والأرستقراطي ، عشمان وعديم المبالاة ، خالد بن الوليد ؛ وسعد بن أبي وقاص ، عديم التقوى . لقد أصبحوا المملاء الرئيسيون للخلافة النبوية . •

the hands of Abu Bakr and Omar. The fate and future of Islam is given into the political hands of men such as Abdul Rahman ibn Ouf, a worshipper of money, the aristocrat. Othman, the careless. Khalid ibn Valid and Saied ihn Vaqas, a man without piety. They become the principal agents of the Caliphate of the Prophet.



door of the house was shaking vioopposed to oppression and cruelty. Faima (A.S.) and Ali (A.S.) were Fatima (A.S.) on fire, because torches, came to set the dwelling of maniacs of the time, while carrying could be seen through the cracks of lently and the flames of the torch denly, there came the voice of Fatima They roared, "Come out, Ali". The (A.S.), the dear daughter of the he voice which carried the sorrow Prophet and the wife of Ali (A.S.); he wooden door from inside. Sud-The politicians and the power-

of the whole world:
"O father, O the Prophet of God. since your departure!") The sorrow that I had to come across

AN ISLAMIC ARN

هل يجرؤ المسلم العاقل أوالمسلمة فية القذرة عن أهل بيت النبوة و



0 MILLION?

March 1984





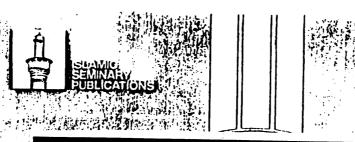

# ق تعليق تعليق تعليق تعليق تعليق

لم عاقل ومسلمة أن يقبل مثل هذه م الشنيعة ضد الخلفاء الراشدين؟ مل يمكن أن يجبن على بن أبي طالب الت





ويقول مرتضى العسكرى في كتابه : نظرات في تاريخ الحديث :

و وخلال حمس وعشرين عاماً. أنناء حكم الخلفاء الثلاثة ، أمضى رفاق النبى الكريم وأبناء الإسلام الآخرين حياتهم يعانون من الإحراط الشديد . وأخيراً ونتيجة للشورة العامة فإنه تم عزل الخليفة عثمان ، وقتله .

بعد هذه الأحداث رجع الناس إلى الإمام على واختاروه الخليفة . وتولى الإمام على الخلافة في الوقت الذي ألف فيه الناس حياة الخلفاء السابقين ، الذين بقيوا في الحكم ربع قرن .

ووصف الإمام على بنفسه هذا الوضع الذي كان سائداً بقوله :

إن الخلفاء من قبلى قاموا بأعمال خالفوا فيها تعليمات رسول الله ، وهم بكامل وعيهم . فقد خانوا عهدهم له ، وبدلوا سنته . ولو أجبرت الناس الآن – على التخلى عن تلك المخالفات ، وعلى أن يعيدوا الأمور كما كانت عليه في عهد الرسول الكريم فإن جيشى سوف يتفرق من حولى ، ويتركنى وحيداً ، لا حيلة لى .

وكل ما سيبقى لى هو مجموعة من المخلصين الذين يؤمنون بإمامتى . PP.37-8

"The Caliphs before me did things wherein they consciously went against (the dictates) of the holy Prophet of Allah (P). They broke their covenant with him and changed his Sunnah'. Now if I force the people to give up those things and restore the affairs as they had been in the days of the holy Prophet, my army men will be scattered away from me, leaving me alone and helpless. At the most I shall have a small number of my adherants left at my side, these adherants



## ALI SHARIATI'S

علی شریعتی

هذا وصف صحابة رسول الله في مطبوعة تنشرها وزارة الارشاد الاسلامي في جمهورية إيران الإسلامية!
هل يقبل مسلم عاقل ومسلمة مثل هذه التهم الشنيعة ضد أصحاب خاتم النبين، وقد حفظوا لنا الاسلام بحفظهم تعاليم رب العالمين ونقلها إلى الأجهال التالية لهم حتى وصلتنا ؟

# **BEAR WITNESS**

الشميد بقوم ويؤدى الشهادة

Translated by Ali Asghar Ghassemy

وزارة الريشاد الاسلامي

The Ministry of Islamic Guldance

( the 'Islamic' Republic of Iran )



يقول على شريعتى في كتابه ( الشهيد يقوم ويؤدى الشهادة ، الذى ترجمه من الفارسية إلى الإنجليزية على المغر قاسمى ( طهران : وزارة الإرشاد الإسلامي ) ، في صفحة ٢٨ – ٢٩ :

وسيطرت قريش لأعوام على القيم بجاهليتها الجديدة ، وأساءات إلى ثمار الثورة الإسلامية . لقد مضت أعوام على نمزق التألف ، الذى تولد عن الثورة الإسلامية . وانقسم الصحابة ، الجاهدون السابقون في سبيل الثورة ، حواريو مدرسة محمد إلى ثلاث مجموعات :

الجموعة الأولى ، التى رفضت انحراف الحركة ولم مختمله ، وصمدت هذه الجموعة حتى ماتت دفاعاً عن موقفها . ومع إطلالة عام ستين للهجرة لم يبق أحد من هذه المجموعة . قد مضى أبو ذر ، ومضى عمار ، وعبد الله بن مسعود ، وهيثم ، وحجر بن عدى ؛ لقد مضوا جميعاً .

المجموعة الثانية ، هى التى انعزلت فى ركن هادئ ... وكان من أبرز هذه المجموعة عبد الله بن عمر ، وهؤلاء هم أسوأ العناصر . فقد انتحروا يخت أقدام الطاغية .

أما المجموعة الثالثة ، فهم الصحابة الذين انسحبوا من ساحة المركة ، وهم بكامل وعيهم ، انهم ... باعوا الشرف الذي جمعوه مباشرة إلى معاوية في قصره الأخضر . وجمعوا نقودهم ببيع ماحفظوه من أقوال النبي وأفعاله ؛ كل حديث بدينار .

وكان من بين هذه المجموعة أبو الدرداء ، وأبو هريرة ، وأبو موسى .

the third group are those Companions who-sold off the honors they had gathered directly to Mo'awiyyah in his Green Palace. They collected their money by selling their accounts of what the Prophet said and did at the rate of a dinar per tradition. These people included Abu Darda, Abu Horareh and Abu Mosa.



#### تعليق

هذا ما تقوله جريدة الجهاد التي تصدر من طهران عن الجيل المعاصر للرسول على وهذا ما تقوله مجلة الشائرة عن المهسساجسرين والأنصسار. هل يتفق هذا القول مع ما ورد من ثناء على المهاجرين والأنصار في القرآن الكريم والمنة الموثقة؟

لقد قال الرسول عليه الصلاة والسلام: وخير القرون قرنى ثم الذين يلونهم . . . ، وقال : ولا تسبوا أصحابى فلو أن أحدانفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه ، وقال أيضاً : وأنا أمنة لأصحابى فإذا ذهبت أتى أصحابى ما يوعدون ، وأصحابى أمنة لأمتى ، فإذا ذهب أصحابى أمتى ما يوعدون ،

(أنظر فضائل الصحابة في صحيح البخاري ومسلم).

بل انتا تلاحظ اكثر من دلـــك ان الجيل المعاصر للرسول (ص)لم يكن يملك تصورات واقحه محــددة حتى في مجال القضايا الدينياة التي كان النبي يمارسهاملــات المرات وعلى مراى ومسمع مـــن

# ST. A.

(100 / 1 / 0 1:00

(1)

الشورة الفاطميسة:

تصدرها

رابطة المجاهدات المسلمات في

العنوان ع

ايران/طهران/ص ب ١٩٥١م

(2/4 P) 2/2/

🍾 توفي الرسول وسادت الاحزان وبكت العيبسون ، يوم ماافجهم على المصلمين ومااقصاه، يــوم بكت فيه الارض والسماء الكل محرونون ولكن حزرينت والفاحعة كيبرة والجرح اكبرحتى انتقالم تعليلين ثقتاها الابنسامة حتى رفعت الى السمسياء ، لمهكن بكاها جرع ولادموعها سخط على القدركبلا بل كانبت كل دمعة شورة غدالانحراف ودعوةللسميةالحق الضائع نعم لم نکن تبکی علی فقدابیماالرسول (ص) علیی قدرماكان بكاءها على ضياع الرسالة وتكث المواثيق والعهودعلى الردةالبكرا أوغدم تنقيدوماينا الرسبول . (0)

ولكن والمفاجاة كبيرة حبث الظيفة الشرعي الامسام على (ع) مشتغل ستجهيز الرسول(م) ودنشه وادا المهاجرون والانعبار مجتمعون تحت السقيفة بعبنبون أبأ بكر ظبغة وبدلك تكاملت فيوط المؤامرةالتي قد اعدت من قبل نصورة دقيقة وهدًا مادعي عملير

> بل انتا تلاحظ اكثر من ذلييك، ان الجيل المعاصر للرسول (ص)لم یکن بملك تصورات واضحه محــددة ٰ حتى في مجال القضايا الدينيسة التي كان النبي يمارسهامئــات السرات وعلى مراى ومسمع مـــن الصحابة





للام المرالت يدع بدالجسين شرف الدين المؤسوقي



وقد تعلم ، أنهم أنما تثاقلوا عن السير أولا ، وتخلفوا عن الجيش أخبرا ، ليحكموا قواعد سياستهم ، ويقيموا عمدها ؛ ترجيحا منهم لذلك على النعبد بالنص ، حيث رأوا اولى بالمحافظة ، واحق بالرعاية ، اذ لا يفوت البعث بتثاقلهم عن السير ، ولا بتخلف من تخلف منهم عن الجيش ، أما الخلافة فأنها تنصرف عنهم لا محالة اذ أنصر فوا إلى الغزوة قبل وفاته (ص) ، وكان بأبي وامي – اراد ان تخلو منهم العاصمة . فيصفو الامر من بعده لامير المؤمنين على بن أبي طالب على سكون وطمأنينة ، فاذا رجعوا وقد آبرم لهذا الحلافة ، واحكم لعلى عقدها .

تعليق يبرر السيد عبد الحسين الموسوى بعث الرسول الشه جيش أسامة وفيه كثير من كبار الصحابة رضى الله عنهم أجمعين . حسب العقيدة الشيعية \_ فيتهم رسول رب العالمين بتهمة قذرة يأنف الأتصاف بها حتى أوضع السياسين في عصرنا الحاضر إذ يتهم نبى الله بالتآمر على أصحابه الذين فدوا الإسلام وفدوه بالمال والولد النفس .

ولأى هدف ؟لاحكام الخلافة لابن عمه رضى الله عنه وأرضاه! هل يقبل المسلم العاقل أو المسلمة مثل هذه التهمة على رسول رب العالمين؟

### ا) المنظم المنظمة المن

و المالية عبر المالية عبر المالية الم

ا نم بهای دانتوا

المقسود بالأمة التى دفعت الائمة من مقامهم (الولاية بعد الرسول كله هم الخلفاء الراشدون الشلائة الأول ومن بايعهم وتبعهم من الخلفاء الأمويين والعباسين. فهل يتقرب المسلم العاقل أو المسلمة إلى الله بلعن صحابة نبيه ومن أعز بهم الإسلام







| رقمالمفعة   | جائد جالت حالت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7           | مقام                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8           | أركان الإيمان .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 10          | أركان الإيمان والدستور                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 13          | الولاية التكوينية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 15          | طاعـة عمياء للإمام .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16          | جميع الخلفاء طواغيت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 18          | دستـــور جعفــرى .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20          | التقيب تب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 21          | الكافـــى والقـــرآن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 22          | الكافى ومكانته والكافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 25          | الكافىي ومكانك عنير وكلاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 27          | المحاية منافقون !                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 28          | مكانة على بالنسبة للنبي 🍇                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 30          | تكفير الخالفين للشيعة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 32          | تهمة الحسن والحسين وأم المؤمنين .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 34          | فاطمية رضي الله عنها وفعدت السلسا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 36          | ال ما                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 38 <b>L</b> | The state of the s |
| 40          | مجلة محجوبه ومعاويه ريك مله عنهم مجلة الشهيد وطلحة والزبيسر رضى الله عنهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 42          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 47          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 48          | المالة الحساد والجيل المعاصرات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 50          | الرسول على يتأمر ضد الصحابه.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| · ·         | دعاء عاشوراء والصحابة .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

.